صَلَّى الله عَلَى سَيْدِيًا مُحَدِّ وَعَلَى اللهِ وَصَحِيْدٍ وَسَلَّمَ عَ وَاذَا عِلَمْ إِنَّا عِلْمَ إِنَّا الَّذِينَ وَمنِوُنَ بِالمَانِيَا فَقُ لُسَلَامٌ عَلَيْكُو كُتَّ مُعْ عَلَيْفُونَ الزعة أنه من عَلَى يُكُوسُوه بِجَهَا لَهُ ثُرَّاكُ مِنْ عَلِينِ وَآصِكُ فَانَهُ عَعُورُ رَجِيتُم اللَّهُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فَا يُوكِنُ له ولد وله تكن له مهاحة وعلق كل عن وهو يكل سحة عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَهُوَعَلَ كُلُّ عَهُ وَكِيلٌ \* لاندُرْكُهُ الْاَسِنَارُوهَ وَيُدُرِكُ الاَيضَارَوَهُ وَاللَّطِيفَ كَالْحَبِيرُ ١٥ الر ١٠ كَسْفِصْ عَسْقَ رَبِيْ خَكُمْ بِالْحَقْ وَرَبُّنَا الْرَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَّمَا تَصِيعُونَ \* طَه \* مْأَازَّلْنَاعَلَيْكَ لْقُوْلْنَ لْشِيْفَى \* الْأَنْذُكِرْةً لِلْنَجْنَى \* تنزيلا يمن خلق الأرض والسموان العلى والرهن على العرش

استَوَى لَهُ مُمَا فِالسَّمُونِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُما وَمَا تَغْمَا الْرُى \* وَانْ يَجْرُوا لِعَوْلِ فَأَنِّهُ لَعِيمُ السِّرَوَكَ فَيْ اللَّهُ لَا الدَّلَا الدَّلَا الدَّلَا الدَّلا الدّ للسني اللهم الكنعكم أنى الجهالة معروف وكات العامو وقد وسعتكلسية مرجالني فلك فسع ذلك برحتك كأوسعن يعلك واغنطي الله على كل من قدر الالله عامالك ما وها من الماك مْاعَلْتَ لِنَا فِيهِ رَمِنَا لَا وَكُنْنَا كِسُوَّةً تَعَنَابِهَا مِنْ لَعِينَ فِي جَيْعِ عظايا كؤوقد سنابهاعن كآوم فياونب نقصامن مااستأرت بروعلن عن من سواك « يا الله م يا على " يا عظيم " يا كبير مَسْنَلُكَ الْفَعْرَيِ إِسِواكَ والعَنِيَ الْجَحَمَّى لاَسَمْ دُلا إِيَّاكَ عَ والطف بنافيهما لطفا علته بمفكر لمن والآلة والكثيا عَلَابِسَالُعَصِّمَ فَالْأَنْفَأْسِ وَالْعَظَآتِ \* وَأَجْعَلْنَا عَبِيدًا لكَ فيجيع لْلَالَاتِ \* وَعَلِنَّا مِنْ لَدَنْكَ عِلَّا نَصَيرُ بِكَامِلِيرَ فالخيا والمات « الله كم تناكم تذالر تلجيدًا لفعًا ك لما زيدُ ع تَعَكُمُ فَرَحَنَا بِمَاذَا وَلَمَاذَا وَعَلَمَاذَا وَتَعَكُّمُ أَنَّا وَلَكَاذًا وَتَعَكُّمُ مُزَّنَا كَذَلِكَ \* وَقَدُا وَخُبُتَ كُونَ مَا آرَدُمُ كَيْنَا وَعَنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنْ سُكُكُ دفع متاركة ولكن نستكاك التابيد بروج منعندك فِنَا زَيْدُ كَاالِدُنْ الْبِينَا ثُكَ وَرَسُلُكَ وَخَاصَّنَالِصَدْ بِفَيْر

مِنْ مَلْقِكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّنِي فَدِيرٌ \* اللَّهُ مَا طِلْ السَّمَاتِ والارمنى عالم الغيب والشهادة أنت منع بمنع ادلي فهبينا لِنْ عَرَفَكَ فَرْضَى بَعِيمَا مِنْ وَالْوَيْلُ لِمِنْ لَمْ يَعْرِفُكَ بِالْالْوَلْ مُ الْوَيْلُ أَنَّا قُرَّ بِوَجَمَّا نِينَكُ وَلَمْ يَرْضَ مَا حُكَامِكَ " اللَّهِ مُتَّ الالعوم فلاحكت عكبه بالذلة فيعتما وحكت عكه الفعد حَى وَجَدُ وَأَفْكُلُ عِبْرِيمْنَعُ دُونَكُ \* فَنْسُلُكُ مَدَلُهُ ذُلَّا نقفيه لطالف رخيك وكالخاف والماكنة عِوْمَهُ فَعَداً تَعْجَدُ أَنْوَارُ عَبَيْكَ فَأَيْهُ فَلَ ظَهِرَ بَالْسَعَادِةَ عَلَىٰ الْحَبَيْنَةُ \* وَظَهَرَتِ النَّفَاوَةُ عَلَىٰ مُعَبِّرُكُ مَلِّكُهُ فَيْ ا مِنْ مَوَاهِ إِلْسَعَنَاءِ ﴿ وَاعْصِمْنَا مِنْ مَوَارِدِالْاسْقِيَاءِ ﴿ اللَّهُمُ إِنَّا قَدْ عَجُرْنَا عَنْ دُفِعِ الْفَيْرِعَنْ أَنْفُنْكِنَّا مِنْ حَيْثُ نَعْلَمُ يَا تَعَلَمُ فَكُيْنَ لَا نَعِيزُ عَنَ ذَلِكَ مِن حَيْثُ نَعَلِ مَالاً نَعْلَمُ وَ فَقَدًا مَرْتَنَا وَنَهِيْتُنَا وَلَلْهُ حَ وَالْدُمِّ ٱلْرَحْتُنَا فَأَخُوالْفَكُاحِ مَنْ الْمُطَّنَّةُ \* وَكَنُوالْفُسَّادِ مِنْ السَّلَنَّةُ \* وَالسَّعِيدُ حَفًّا مَنَاعْنَيْنَهُ \* عِزَالْسُؤَالِمِنْكَ وَالشِّقِيَّحَقًّا مَنْ حَرَمَتُهُ \* مَعَ كُثرة السُّؤُ اللَّهُ فَاعْنِنَا بِعِصْلُكَ عَنْ سُوُّ الْنَا مِنْكَ \* وَلَا يَخِمْنَا عِنْ دَحْنَكِ مِنْ كَدُرْةَ سُوَالِنَا لَكَ ﴿ وَاغْفِرُلْنَا

إِنَّكَ عَلَى كُلِّنِّي قَدِيرٌ \* يَاشَدَيَدَ الْبَطْشِرِنَا يَعْارُنَا فَهَارُنَا عَكُمُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِعًا خَلَقَتَ \* وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلَّةً مَا أَنْدَعَتَ لا وَتَعُودُ بُكُ مِنْ كَيْدُ الْمُعُوسُ فِي أَفَدُّرْتَ وَآرَدْتَ \* وَتَعُودُ بَكُ من سَرَ أَكُمُنَادِ عَلَى مَا أَنْعَتَ \* وَكَسْتُلُكُ عَزَ الْدُنِيا وَالْحَرَة كَاسَكُمُهُ بُينَكَ سَيْدُنَا مُحَدَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكًّا عِسَزَ الدُّنَا بِالْإِنَانِ وَلَلْعَرِفَ: وعَزَ الْآخِرَةِ بِاللَّقَاءِ وَالْمُنَا هَنَة إِنَكُ مَهِ عَ وَيَبِ بِحِبُ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ ا وَاهْلُارَضِ وَكُلِّسَى مُوقِعِلْكُ كَا نُ اوقِدِكَانَا فَدَمُ البك بين يدى ذلك كله م ألله لا اله الأهو الحق القيوم لاناخان سنة ولانؤم له ما في الشموات وما في الأنضر مَنْ ذَالَذِي سِنْفَعُ عِنْكُ لِلْ بِادْنِهِ يَعِلَمُ مَا بَيْنَ الدِّهِم وَمَا خلفهم ولايجيطون بسئ منعله الاعاساء وسيع كرسيه السموت والارض ولايؤد معفظها وهوالعكالعظيم افتمت عكنك بسيط تكنك وكرم وحمك وتؤرعينيك وكالاعينك أن تعطينا خيرمان كَذَتْ برمشينك وتعلقت قدرتك ولماط بمعلى « وَالْفِيَاشَرَمْا هُوَصَيْلُولِكَ »

وأكل بننا وأنم عكينا بعملك وهب لناحكمة الحكمة الباكغة متع المتياه الطبيبة والمؤثرة المستنة وتوك فبعث ارُّوكِ حِنَابِيدِكَ وَحُلِّ بَيْنَا وَ بَيْنَ عَيْرِكَ فَالْبُرُنَجُ وَمُأَقِّلَهُ ومابعن بنورذالك وعظيم فدرنك وتجيل فمثلك الكَ عَلَى كُلِيتُهُ قَدِيرٌ \* يَاالله يَاعَلَى يَاعَظَمُ الْعَظَمُ الْعَظَمُ الْعَظَمُ الْعَظَمُ الْعَظَمُ لاحكيم ماعكيم فاعكيم كاكريم كاسميغ كاوك كالجي كالجي كالودود عُلْمَانِيًا وَبَارَ فِينَا وَالْمِنَا وَالْمِنَاءِ وَالْمُعَامُ وَالشَّهُوَّةِ وَالظُّلُوالْعِبَادِ وَسَوْءِ لَلْكُلِّي ﴿ وَاعْفِ رَلْنَا ذُنُونَنَا وَافْضِهَنَا بِيَعَا بِنَا \* وَاكْشُفْعَنَا السَّوْءَ ونجنا منالغ واجعا كنامنه تخيا الك على للسي فَدَرُ ﴿ فَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَالطَّيفُ يَارَزَّاقَ كَافَوَيُ فَالْمَرْضِ لَلْمُ اللَّهُ كَالْمُ رَفِي اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ رَفِي اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ رَفِي اللَّهُ الرَّزِقِ عَلَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ كَالْمُ رَفِي اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ رَفِي اللَّهُ عَلَا لَهُ وَقَعْ اللَّهُ عَلَا الرَّزِقِ عَلَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ لن تَنَاءُ وتَعَدُّرُ فَانْسُطُ لِنَا مِنَالِرُقِ مَا يُوصِكُنَا بِمُ الخارجيك ومن رحيك ما غول برتنتا وتن نقك ومنطيك مايستنابرعفوك وتختمكا بالشعادو التي خَمَّتَ بِهَا لِأُولِيَا مِنْكُ وَآحْعَلُهُ مُرَّايًا مِنَا وَلِيعَمَّا بومركفائك ورجزخا فالدناع فأرالشهوة وأدليا بفضلك في ميّادين الرّحمة واكثب نامن نورك بالأبت العيئة واخعلكا ظهيرا منعقولنا ومجمنان اذوك ومسيخا من الفيسناكي سنبقك كثيرًا وَلَذَكُرُ لَهُ كُتُ مِنَّا اللَّ كُنْتُ بِنَابِصِيرًا \* وَهِبُ لَنَا مُسَاهِكُ الْصَعِيمُ ا كماكمة وافتح أشماعنا وأبعها دفا واذكرنا إفاعفكنا عَنْكَ بِلَحْسَنَ مِنْ مَا لَذُ كُونًا بِمُ إِذًا ذُكُونًا لَهُ وَارْحَنَّا اذاعصيناك بأترمًا رُحُمُ إِن الكَاطَعْنَاكَ لا وأَغْفِلُنا ذنوناما تقدرمنها وكماتاخ والطف بالطف مخينا عن لي ولا يخينا عنك فأنك بكل مي عل الله أنا نستك لسانًا رطاً بذكر له وقلاً منعا بيكرك ويدنا هيئاكنا لطاعتك واعطينا مع ذلك ما لاعين رآت ولا أذن سمعت ولاخط عَلَقَلَبُ لِنَبُرِكُمَا أَخْبَرَبُرُ رَسُولُكُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ حسن مَا عَلَتَهُ يُعِلَكَ وَاعْنِنَا بِلاَسْبَ وَلَجْعَكَ ا ستبالعنا لاوليانك ورزعا بينهه وتتناعلاتك اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً فَعَد يَرُ عَهِ اللَّهُمُ إِنَّا سَنَكُلُتُ ايانا ذانما وتستنك قلبا خاشعا وتشتكك غلانا فعا

وَنَسْتُكُ نَعِينًا صَادِقًا وَكَنْسُنُكُ دِينًا قِيمًا ﴿ وَنَسْتُلُكُ الْعَافِيَةُ مِنْ كُلُّ بَلِيَّةٍ ﴿ وَنَسْئُلُكُ يَامُ الْعَافِيةِ ﴿ وَنَسْئُلُكُ يَامُ الْعَافِيةِ ﴿ وَ سَنُلُكُ دَوَامَ الْعَا فِيَةِ \* وَنَسْتَلُكُ النُّكُمُ عَلَى الْعَافِيَةِ وَيُسْتَلُكُ الْغِنَاعِنَ النَّاسِ \* اللَّهُ تَا مَا أَنْ الْمُ تَا اللَّهُ تَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا ألنوبة الكامِلة والعفيرة الله مِلة والحيَّة الحامِعة وَلَكُنَّهُ الْصَافِيةُ وَلَلْعُرَةِ الْوَاسِعَةُ وَالْإِنْوَارَ التاطعة والشفاعة ألقاعة والخد النالعنة والدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ وَفَكَ وَنَافَنَا مِزَالْعَصْدَةِ وَدَعِالَنَا مِنَ النِّمَةُ بِمُوَاهِ النَّهِ \* اللَّهُ مُلَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ودوامها وكعودبك منالعصية وأسبابها وذكرنا بالمؤن منك فبل عو مرخطراتها وكملنا على لفيًان مِنْهَا وَمِنَا لَنَعَبُرُ فِي لَمُرَافِقِهَا وَالْحُ مِنْ قَلُو بِالْحَالَاقُ مالجتنيناه منهاواستيد لماكابا وكزافي كفاولطع لماهو بنهبيها واقعى عكينا بن يحركمك وجودك وعَفُولَةَ مَعَىٰ حَرْجُ مِنَ الدِّينَا عَلَى السَّكَرُ مَدْ مِنْ وَبَالِمًا \* واجعكنا عِندَكُون نا طِقِينَ بالسِّهَادَة غالمِن بِهَا " واراف بارافة الخبيب جبيبة عندالت داند وتزولما

وآريخان همورالدنا وغومها بالروح والرعجان الحاكمتة ونعيما \* اللهم إنانسكك تؤيَّم سابقة منكالينا لتكون وبتنانا بعية اليك بنا وهكا النلع منك كنلعي ادَوْعَلَهُ السَّلَامُ مِنْكَ الْحَلَّاتِ لِيكُونَ فَدُوَّةً لُولَكِهِ فالتوبة والأعالالمهالجاد وتاعدتنا وتتنالعناد والاعترار والنشيد باللسرة الوالعوات واحك لستنانات مَنْ حَنْتَ وَلاَعْمُ لَحَسَنَا لَنَاحَسَنَاتِ مَنْ الْعَضِيتَ \* فالإحمان لانبقع مع البغض منك والاساء الاتصر مَعَ لَكُنِّ مِنْكَ وَقِما مُهَنَّ الْأَمْرِعَكُنَّ الْمُرْجُو وَيَخَافَ فأمني وفنا ولأنحت رجآءنا واعطنا سؤكنا فقد لعطيننا الايمان من بالأن نستكك وكتبت وَحَبِت وَرَبِّت وَكُرِهَتَ وَاطْلَقَتَ الْأَلْسُنَ عَابِهِ مُرْجَعً فَيَعْتُمُ الرَّبُّ آنت فلك الجدعكي ما أنعث وأغفركنا ولاتعا في بالتكب تعدالعطاء ولايكفنانواليع وحزمانالهناء لا الله م رضينًا بقِصَالِكَ وصَيْرِنَا عَلَى طَاعَتَكَ وعن عصيتك وعن السَّهَ وَأَنِ المُوجِبَاتِ لِلنَّقَصَ والمُعَدِّ عَنْكَ وَهَبْ لَنَا حَقِيقَهُ الْإِيمَانِ الْيُحَقِّى لَا نَحَافَ الْعَانِ الْيُحَقِّى لَا نَحَافَ عَيْكَ وَلارْجُوعَهُ إِلَّ \* وَلَا يُحِتِّعُ لِلَّهِ \* وَلَا نَعَبُدُ مُعَالِمُ اللَّهِ وأوزعنا شكرتمانك وعطنا برذاء غافيك ووانعرا بالمِقَان وَالْتُوكُلُ عَلَيْكَ \* وَأَسْفِرُ وَجُوهَا إِنْ وَمِفَانِكَ وَأَصْفِكُمّا وَبَسِونَا يَوْمَ الْفِيمَةِ بَيْنَ أَوْلِيّا يُكَ » وَاجْعَلَ يدكن مبشؤملة عكثا وعكاهلنا وآولادنا ومؤمعنا برَحْمَلُكُ وَلَا يُكُلُّنَا إِلَى الْعَلْمِينَا عَلَيْهِ عَيْنِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ لانعُ الْجُبُ \* الْمَرْهُوهُوهُوهُو عَلَقُ وَقُرِبُ يَا ذَا الْجُكُولِ والاكت وافر \* مَا يَعِيمُا مَا لِلْيَا لِي وَالا يَامِ \* الْمُحُورُ اليك من غم الخاب وسوء للساب ومندة العذاب وَإِنَّ ذَلِكَ لُوافِعٌ \* مَالُهُ مِنْ كَافِعٍ وَ لِنْ لُورَ حَمَى لِالْمَ إِلَّاكَ الْمَالِدَاتَ سنحانك إتي كنت والظالمين أ وكفد شكى اليك يعقوب فَعَلْمُسْتَهُ مِنْ وَرَدُنَ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ مِنْ لَصِرَهِ وَ جُمَعَتَ بَيْنَهُ وَبَهْنُولَكِ \* وَلَقَدُنَا وَالْوَ نُوحُ مِنْ قَدْلُ فَنِينَهُ مِنْ كُرِيْرِ \* فَلَقَدُنَاداكَ الوَّنُ مِنْ عَبْدُ فَكُنَّفَتَ مَا يُرَمُنُ مِنْ مِنْ وَلَقَدُنَا دَيْكَ يُونُسُ فَغَيْثُهُ مِنْ عَمْ مَنْ وَلَقَدُهُ اللَّهُ زَكِرَنَا فَوْهِتَ لَهُ فَلَمَّا مِنْهِ لَهِ تَعْمَلُهُ تَعْمَلُهُ تَعْمَلُهُ مُعْمَلِهِ اَهَلُهُ وَكِيرَينِهِ \* وَلَعَدُعَكُنَ مَا زَلَ بِالْرَاهِيمَ ظَيلِكَ

فَانْقَدُهُ مِنْ فَارِعَدُونِ \* وَأَنْجِيتَ لُوطًا وَأَهْلَهُ مِنَالُعَ ذَاب التازل بيتومه فهاأنا ذاعبدك إن تعذب بجبيع ماعك منقذابك فاناحقيق بوواذ ترحمني كارحيقهم متع عظيم اخراع فأت فل بذلك وآحق من آكرمك تخصوصا بزاطاعك وافتر عكك بالمومنذوك بالسبق لمنسنت من خلقك وانعما له واغر منعنك وَلَيْسَ مِنَ الْكُور آن لا يُحْدُثُ لَا الْمِينَ الْأَلِمِنَ الْمُسْتَى الْأَلِمِنَ الْمُسْتَى الْمُلْكِنَ الْمُسْتَى المفتال الغني كم مَن لكو م آن تحسين الى من اسًاء البك والتالت بمرالعي كيف وقلام تنا أن محسن إلى من المَاءُ إِلِينَا فَاسْنَاوُلْ بِذِلْكِ مِنَا \* رَبِّنَا ظَكُنَ الْفُسْنَا وَإِنَّ لَمُ تَعْفُرُكُنَّا وَرَحْمُنَاكُنَّكُونَ مِنَ كَالَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لاالله الاالله لاحمل لاحيه لاحق العق الموفور المنهوهو هُوَ يَا هُوَ أَنِهُ مَكُنْ لِحَمْلِكَ أَهُلُو أَنْ تَنَا لَمُ الْرَحْنَكَ اَهُلَآنُ مَنَا لَمَا مَارَتًا و كَارِينًا و كَارَتُنَا و كَامِنِينَ مَوْقَعَا وُ اعِنْنَا اغِنْنَا اغِنْنَا لِلرِّنْ لِأَرْبُ لِأَرْبُ الرَّنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّنْ الرَّنْ الرَّنْ الْمُنْ الْمُنْلِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم بالمن وسيع كرسيه السموات والأرض ولايؤده لحفظها وهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ ﴿ اسْتُلَكَ الْإِمَانَ بِعَفِظِكَ إِمَانًا

يسكن يرقلبي من هم الرزق ويَوْفِ الْمَانِي وَاوْرِبِ مِنْ بعِدْرَنْكُ وْمَا يَحْنُ بُرِعَتِي كُلِّحِابِ مَحْقَنَهُ عَنْ إِرَاهِبِ خليك فأنجع لجزيل رسولك ولايسواله منك وتحبينه بإلك عنارعدوه وككف لاعتاع مض الاعذاء من غيبته عن سنفية الاحتاء به كلو الحت استلك المنعنية عافرتك منح يحتى لاارى ولا الحسر يعقوب مُنَا وَلاَ بِعُن عَنِي إِنَّ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدٌ " لقيمة أتناخلفناكم عبثا وأبحن إنيالا يجون و فَنَعَالِمَاللهُ الْلِيَالُكُونُ لِاللّهِ الْمُ مُؤرَّتُ الْعَرْشِ الكريم وتنبيع مع السوالم الخرائقان له به قامّاً حساء عندرب إنه الأنفي في الخافون « وَقُلْدَتُ لِعَفِرُ وَآخِمُ وَآلَتَ خَيْرًالِمَا حِينَ \* هُوَلِحَ لالدالا هُوَفَا دْعُوه مخلصيات له الدِّيمَا لَكُدُلُهُ م رَيِّالْعَالَمِينَ ﴿ السَّالَقَةُ وَمَاذِ يَكُنَهُ يَصِّمَا وَرَعَلَ أكنيتي ما إيَّهَا الَّذِينَ السَّوَا حِسَلُوا عَكَيْهِ وَسَلُّوا تَسْلِيمًا \* اللهُ مَا كَالَكُ مَا كَالَكُ مَا كُلُكُ مِنْ الْحُلُولُ مِنْ الْمُورِي وَعَلَى الْهِ سيدياعيد وارتم عدا والدعد وبالك علىسيدنا عيد لِآخُولَ وَلَا قُورً العَالَمَ إِنَّا